## حِكاياتُ أَلَهِ لَيْلَةٍ

## المدينة المسخوطة

بعة المراد عبد العميد عبد القسود رسموم ۱۱ است ساعميل دياب إشهراف ۱۱ حمد کان مصحفقی

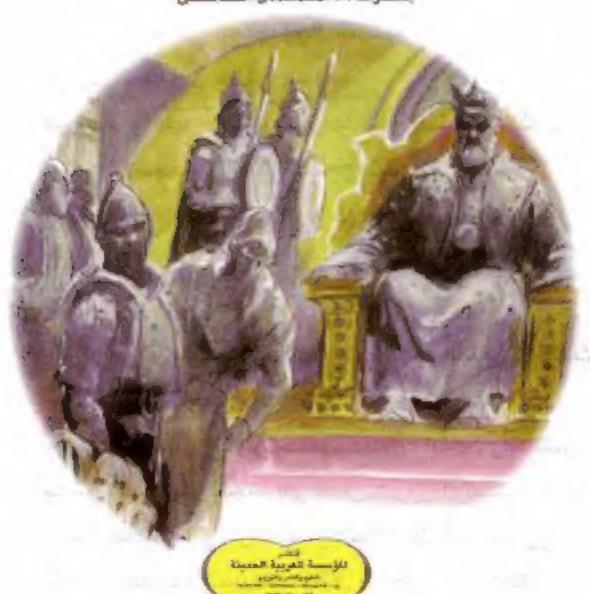

لَمُ انْتَهَى الصَّعَلُوكُ الثَّالِثُ مِنْ حِكَايِتِهِ ، نَظَرَتُ صِاحِبَةُ الْبِيتِ إِلَى الْخُلِيفَةِ (هَارُونَ الرَّسْيِد) ووَرْيِرِه (جَعْفَرَ) والسَّيَّافِ (مَسَّرُور) وهُمُ مُتَتَكِّرُونَ في هَيْنَةِ تُجَارِ ، وقالتُ لهمُ :

- وأنثمُ ما حكايتكم أيُّها التُّجَّارُ ؟!

فَتَقَدُّمَ الْوَرْيِرُ (جِعْفَرُ) وحكى لها ما حَكَاهُ لها مِنْ قَبْلُ مِنْ أَنُهِمْ تَجَارُ ضَلُوا طريقَهُمْ ، فقالتُ صاحيةُ الْبِيتِ :

قد عَفَوْتُ عَنْكُمْ ، الْهَبُوا لِحالِ سَبِيلِكُمْ ..
 وآمرتُ عَبِيدَها أَنْ يُطْلِقُوا سَرَاحَهُمْ ..

فَلَمُا غَادَرُوا الدَّارَ قَالَ الْخَلِيفَةُ (هَارُونُ) لَلْصَعْالِيكِ الثَّلَاثَةِ : - إِلَى أَيْنَ تَذْهِبُونَ ؟! وأَيْنَ تَبِيتُونَ لَيُلْتَكُمْ ؟! فَالْتَقْتُ الصَعْالِيكُ لَبَعْضَهِمْ ، وقالوا :

ہ لائڈری ..

ققال الْخَلِيقَةُ لـ (حِعْقُر) :

مَدُّهُمُّ وأَحْضِرُهُمُّ عِنْدى غَدًا ... وأَحْضِرِ الْفَتَعِاتِ الثُّلاثِ أَيْضًا والكَلْبَثَيْن ، حتى أقف على أمرهنُّ ..

وفى البوم التَّالَى أَحْضَرَ (جَعْفَرُ) الْفَتَيَاتِ الثَّلَاثُ والْكَلْبَتَيْنِ ، وأَحْضَرَ الصَّعَالِيكَ الثَّلَاثَةَ إلى قصر (هارونَ الرُّشيد) ، وبُهِتَ الْجَمِيعُ عِنْدُمَا عَلِمُوا أَنُ التَّجُّارُ الثَّلاثَةَ همُ الْخَليفةُ ووزيرُهُ وسنيَّافَهُ ، وطَمَّانَهُمُ الْخَليفةُ ، ثم قالَ مُخاطبًا النَّسَاءَ الثَّلاثُ :

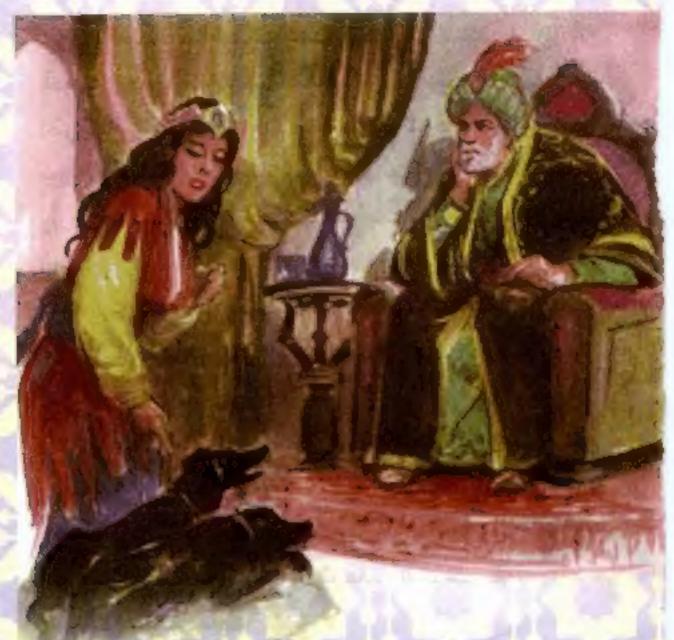

- ما هي حكايتُكُنُ ، وما هي حكايةً هاتَيْنِ الكَلْبِتَيْنِ ١٠ فتقدُّمُتُ صَاحِيةً الْبَيْتِ قائلةً :

- إِنْ لَى حَكَايَةً أَعْجَبُ مِنَ الْعَجَبِ ، وَسُوفَ أَقُصَنُهَا عَلَيْكَ يَا أَمِيرُ الْمؤمنينَ ، حتى تَزُولُ نَمْشَنْتُكَ ..

فقال (هارونُ الرُشيدُ) :

۔ أرّجو ذلك ا

ويدأتْ صاحبةُ البَيْتِ تَحكى قصنتها قائِلةً : إِنَّ هَاتَيْنِ الْكُلْبِتِيْنِ هِما أَخْتَاهَا شَقِيقَتَاهَا مِنَ الأَبِ فَقَطْ ، ولكنْ مِنْ أُمَّ أُخْرى غيرِ أُمّها هي . وقد مات والدُها تاركا لَهُنُ تُرُوةُ تُقْنُرُ بِحوالَى خَفْسَةِ الآفِ دِينَارِ .. وأنّها كانتْ أصنْغَرَ مِنْ أُخْتَيها .. وأنّها كانتْ أصنْغَر مِنْ أُخْتَيها .. وأنّها كانتْ أصنْغَر مِنْ أُخْتَيها .. النّاجِرِ ، وقد أَخَذَتْ أُخْتَاها النُّقُود التي تركّها والدُهُنُ ، ولمُ النّاجِر ، وقد أَخَذَتْ أُخْتَاها النّقُود التي تركّها والدُهنُ ، ولمُ يتُركا لَها سوى مَبْلغ ضَنْئِيلَ جِدًا ، لكنها أَسْتَطاعَتْ أَنْ تُنْفَى يَدُركا لَها سوى مَبْلغ ضَنْئِيلَ جِدًا ، لكنها أَسْتطاعَتْ أَنْ تُنْفَى هذا الْمِبلغُ الصنْغيرُ في التّجارة ، حتى بارك اللهُ فيه وصنار عندا الله فيه وصنار

وبعد خَمْس سنوات كانْت قد كونت تَرُوة لا بأس بها ، لكِنُ أَخْتيها عادتًا إليها فَقِيرتَيْن ، بعد أَنْ فقدت كُلُّ مِنْهما مالَها ، وطُلُقَتْ مِنْ رُوْجِها .. فسألها الْخليفة (هارونُ الرُشيدُ) قائلاً :

> - وماذا فعلْتِ معَ أَخْتَيْكِ عنْدما عادتًا إِلَيْكِ فقيرَتَيْنِ؟! فقالتً صاحبَةُ الْبَئِتِ:

- استَنَقْبَلْتُهما أحْسَنَ اسْتَقْبَالَ ، وأَكَرَضْتُهُمَا عَايَةَ الإِكْرَامِ
فعاشنا معى تُنْفِقَانِ مِنْ مَالِي وتشَّتْرِيَانِ أَفْخَرُ الطُّعَامِ ، حتى
كانَ ذات يَوْمٍ ، فجهُرْتُ مَرْكَبًا بِالْبِضَائِعِ للسُّفَرِ بِهَ إِلَى الْهِنْدِ ،
فقلُتُ لأُخْلِتَى: هلُّ ترغبانِ في الْبِقَاءِ هُنَا ، حلتى أسافِر
ببضناعتِي إلى الْهِنْدِ ، أَمْ تأتيانِ مَعِي الْ فقالتًا : بِلُّ سَأْتِي مَعِكَ ،



لأَنَّنَا لا نقدرُ على فراقك لَحُطَّةً ..

فوافقتُ على سقرهما معى ، وكانَ معى مبلغُ كبيرُ مِنَ الْمالِ ، فأخذتُ نصئفَ ، وخبّأتُ النّصيْف الآخر في مبلغُ كبيرُ مِن الْمالِ ، وهكذا سافرُنا نحنُ الثّلاث مع الْبضاعة .. وبعد أنْ سبرُنا في الْبحر عشرين يومّا ضَلُ البّحارة وريشُ الْمركب الطريق ، فتاهت المركبُ في بحر غير الذي تُريدُدُ - ونحن لا نعلمُ ذلك - ودخلت في بحر أخرُ ..

وبعد عدَّة أيَّام من السُّفر ظهرتُ لنا مدينَةُ على الْبُعْدِ ، فقلْتُ

للرئيس: ما هذه المدينة الفعال مُستُتَكِرًا: هذا الطّريقُ
ما سيرْتُ فيه من قبلُ ، وهذه المدينةُ ما رأيتُها .. فقلتُ له :
وشا العنملُ الآنَ الفيالُ الرئيسُ: منْ رأيي أنْ تَذْخُلُوا هذه
المدينة وتُخرجُوا بضنانِعَكمُ ، فتبيغوها وتَرْبُحُوا وتَسْتُروا
بضنائِع غيرها ..

قَطَنَتُ في نَفْسِي ، هذه هي الْفِكْرةُ .. ورسَتِ الْمَرْكَبُ على
سَاحِلِ تَلْكُ الْمَدِينَةِ ، ثَمُ نَزَلَ مِنْهَا الرئيسُ لاستُطلاعِ الْمَدِينَةِ ،
وبعد قليل عاد ، ليغول لنا ، والدُهْسَةُ تَمْلاً وجُهَةُ ؛ اخْرجُوا
إلى هذه المدينة ، حتى تتفجين مِنْ صَنْعِهِ في خَلْقِه ، وتَسَتَعِدُنَ
مَنْ سَخَطِه ..

وسكنت صاحبة البيت قليلاً ، ثم قالت :

- ترثّنا من المركب وتوجّهنا إلى أبواب المحديثة ، فرآبُنا حراسا واقفين على الأبواب ، وبأيديهم حراب وعصي ، لكنّنا عندما اقتربّنا منهم وجبّناهم منفسوخين أحبّجارا سوّداء ، فتملّكتُنا الدُهشة من ذلك ، وعندما بخلّنا الأسواق وجدنا كلُ البضائع باقية على حالها ، خاصة الدُهب والفضة والْجواهر والاحجار الكريمة ، وتفرقنا في شوارع المدينة ..

وكانُ منْ حُسْنَ حَطَّى أَنْنَى اتَّجَهَّتُ إِلَى قَصْرُ الْمَلِكِ ، فوجَدُتُ فيه كلُّ شَيْء مِنَ الذُهَبِ والْقِضَّةِ .. ورأَيْتُ الْمَلِكِ جِالسَّا في

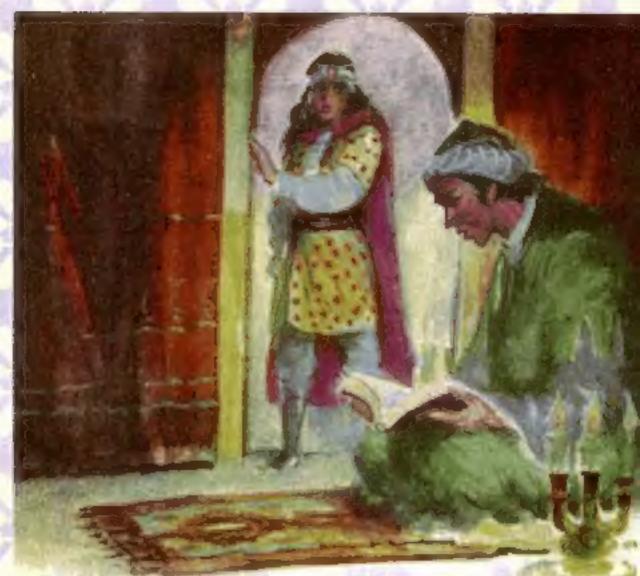

كُرسِيه ، وحولة حجابة ووزراؤه ونوابه وحولة حراسة ، يُمْسكون بالْحراب .. وكلُّ شيء مرصع بالْجواهر الْكريمة ، وقدُّ تحولُ الْجمعِعُ الى حجارة .. وعنَّدَما جولُتُ في ردَهاتِ الْقَصِرُ وغُرِفاتِه ، وجدُّت كلُّ الأحْباء مَمْسُوحَينَ حجارة .. وفي النهاية رأيْتُ بَابًا مَقْتُوحًا فَيَخَلَّنُهُ ، فوجَدَّتُ فيه سُلُما بسنع لرجات ، فصعدتُ فيه سُلُما بسنع درجات ، فصعدتُ فيها فيخلُّت غُرِفة مقروشة بالسُجاحيد الْفاحرة ، وجدُّدرائها مِنَ الرُّحَامِ الْمُحَنِّقُولِ ، وفي وستطها سنريرُ مِنَ

الْمُرْمَرِ الْمُرْصِعَ بِالدُّرِ وَالْجَوِّمَرِ ، وَعَلَى كَرِسِيٍّ مَذَهُبِ رَأَيْتُ جَوْمَرَةً مُضِيئَةً بِحَجْمٍ بِيْضَةَ النَّعَامَةِ ، وَهِي تُضِيءً الغُرُّفَةُ كُلُها بِضَوَّء سَاطِع .. ورأَيْتُ عَدَّا مِنَ الشَّمُوعِ الْمُوقَدَةِ فِي رَكُنُ الْغُرُّفَة ، فقلتُ فِي تَفْسِي لا بُدُ أَنَّ أَحَدًا أَوْقَدَهَا ، وَهَكَذَا وَقَفْتُ مُتَ مُتَاكِرَةً ، فقلتُ فِي تَفْسِي لا بُدُ أَنَّ أَحَدًا أَوْقَدَهَا ، وَهَكَذَا وَقَفْتُ مَتَ مَتَ خَيْرَةً ، وَاخْذَتُ أَبْحِثُ فِي الْمُكَانِ ، عَمًا يُمُكُنُ أَنَّ بِكُونَ قَدُ أَوْقَدَ هَذَهِ الشَّمُوعَ ..

ولمْ تطلُّ حَيْرتى كثيرًا .. فَبَعْدُ قَلَيلُ سَعِقْتُ صَنُوتًا يُرتَّلُ الْقَرَانَ .. كانَ صَنُوتًا حَسَنًا رَقَيقًا وَخَاشِعًا ، وَكَانَ يَأْتِي مَنْ بَابِ مَقْتُوحِ دَاخِلُ الْغُرِفَةِ ، فَتَوجِنَهْتُ إلَيْهِ فَى حَدْرُ وَنَظُرُتُ مِنْ خَلِلَهِ ، فَرَايْتُ مَنْ خَلِلُهِ ، فَرَايْتُ مَنْ خَلِلُهِ ، فَرَايْتُ مَسْجَدًا صَنَعْيرًا ، مُضَاءً بِقَنَادِيلِ وَشَمْعِدَانَاتِ ، ورأَيْتُ فَرَايْتُ مَسْجَدًا صَنْعِيرًا ، مُضَاءً بِقَنَادِيلِ وَشَمْعِدَانَاتِ ، ورأَيْتُ سَجَّادَةُ مَقْرُوشَةً فَى مِحْرَابِ المُسْجَدِ ، يَجْلِسُ عَلَيْهَا شَبَابُ حَسَنُ الْمَلامِحِ وَالثِّيَابِ ، وأمامَةُ مُصِدِحَةً يَرتُلُ مِنْهُ الْقَرَانَ تَرتَيلًا ، فَقَطَعُ ذَلِكُ تَرتَيلًا ، فَقَطَعُ ذَلِكُ تَرتَيلًا ، فَقَطَعُ ذَلِكُ السَّلَامُ ، فقطعُ ذلك الشَّابُ قَرَاءَتُهُ ورَدُ على السَّلَامُ ..

فقُلْتُ له بحق الله ، بحق ما نشوه من كلام الله ، أرجُو أنْ تُخْبِرَتِي بما جَرَى لهذه المبينة .. كيف صار كلُ أهلها مستخوطين حجارة هكذا ، ولماذا نجوت أنت من بينهم ١٠ وكيف نجوت ١٠ فقال الشابُ ؛ لقد أقسمت على بالله وكلامه ، وهانذا أجيبك فأنصيتي واتعظى ..

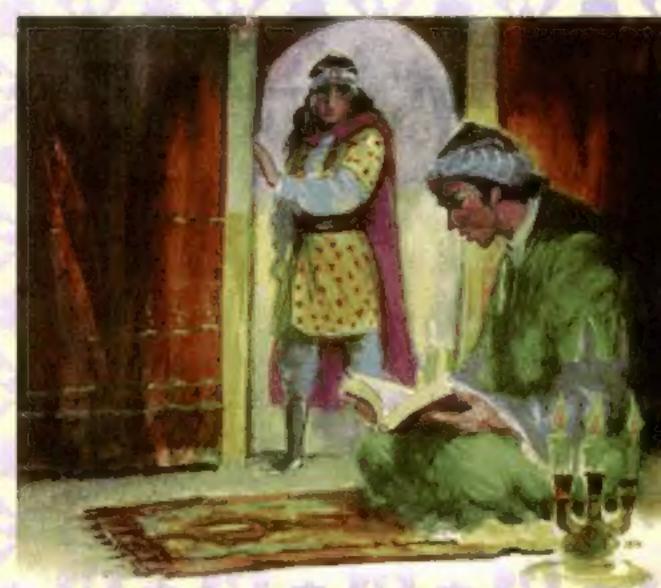

وشردَ الشابُ قليلاً .. ثم قالَ :

منكا عليها ، وكانت أمنى منكة ، ولا بد أنك رأيتهما وأنت في منيقة إهل من أنك رأيتهما وأنت في طريقك إلى مستخوطة مع بقية أهل المدينة .. لقد كان أبي وأمنى وأهل هذه المدينة مجوستا يغبدون الناز من نون الله الواحيد القهار ، الملك الجيار .. وثم يكن أبي قد رُزق بولد ، المربية معروسة يغبدون الناز من بولد ، المربية معروسة عند أبي قد رُزق بولد ، المربية معروبة عند أبي بي إلى المربين

حتى كبرت وصار غفرى خفس سنوات، وكانت لدينا عجور طاعبة في السن ، وكان يكرمها لكبر سيها ، ويحسن إليها ، وهو يظن أنها على دين المجوس ، لكنها كانت مسئلمة ، وتخفى إسالامها عن أبى ، فلما كبرت قليلاً سلمنى أبى إليها قائلا : خُذى أبني هذا فربيه وعلميه أحوال الدُنيا ، وأحسنى تربيته ، فانا لا أمن أحدا غيرت عليه .. فأخذتني العجور وعلمينا والمسئلة والركاة وعلمينا وأحسن الإسلام ، من الشهادة والصنادة والركاة والمسلام والمناه والمرى عن المنهادة والمناة والركاة كل ذلك وانا اختم أمرها وامرى عن أبى وأهل المدينة ، حتى كل ذلك وانا اختم أمرها وامرى عن أبى وأهل المدينة ، حتى لا يقتلني ويقتل تلك المؤمنة الطبية ..

وسكت شاردًا في حُرِّن ، ثم قال :

وقد ماتت العجورُ المؤمنةُ بعد مدة قليلة من الزُمنِ ، وزاد أهلُ المدينة في كفرهم وطعيانهم وضالاتهم...

وذات لَيْلَة سَمِعَ الْجِمِيعُ صَوْتًا بِاتِي مِنَ السَّمَاءِ ، كَأَنَّهُ صَنُوتُ الرَّغْدِ الْفَاصِفِ .. وكان الصَوْتُ يقولُ مُنْذِرًا ؛ بِا أَمْلَ هَذَهِ الْمُدِيثَةِ ، ارْجِعُوا عَنْ عَبَادَةَ الْنِيرِانِ ، واعْبُدُوا اللهِ الْمَلِكَ الرَّحْصَلَ ..

فلما سمع أهل المدينة هذا الصوّت المُدُوى كالرُعْد ، فرعُوا واتُجهوا إلى أبى ، فطمّانهم قائلاً : لا يُفْرَعَنْكُمْ هذا الصنوتُ ، ولا يُرَدُنْكُمْ عَنْ دِينَكُمْ . قانْصرفُ النّاسُ آمِثِينْ ، واستُتَمرُوا على



عداده الديران حتى مصى عاد مدكرُر سماغ الصوت فى
بنس المدعاد من العام الثالى ، والعام الدى بلاه ، ولكنُ اهلُ
المدينة استحرُوا على كفرهذ وعدادهم ، فدرل عديهم مقت وسخط من السماء ، مسخهم حجارة سوداء ، كما رايت فى كلُ مكان مالمدينه ولم ينخ من هذا البلاء احدُ غيرى ، ومندً

دلك الشِّوم ، واما لا انْقطعُ عن الصَّالَة والصَّائِبَام وثلاوة الْفُرَّانِ ، وفدُ مستَّ منْ هده الُوحِّدة ،

فلما اللهى الشَّابِ مِنْ كلامه ، تعجَّمتُ صباحبةُ الْمِيْتِ مِما سَمِعتُ وقالتُ له :

- اينها الشنابُ ، انا منْ مدينة (بغداد) وقدْ كُنْتُ في رحْلة مع أَخْتَى ، إلى بلاد اللهلد ، لكن رسس المركب والبحارة قدْ صلُوا طريقهم ، حتى دحلنا هذا البحر ، ووصلنا إلى هذه المدينة ، ولعلُ دلك حدث لحدْمة يعلمها الله ، وهو أنّ اتى إلى هذا ، وأنقدك منْ وحدت هلُ تأبى معى الى مدينة (بغداد) ،

طمًا سمع الشَّابُ حديثها ، ارتاح طلَّنهُ لها ، ووافقها على الدُهابِ معها ، بشرُط أَنْ تحقق له رغيتهُ ، وتكون رُوحِنهُ .. فعالتُ صاحبةُ النِّبُت مُوافقةً :

ـ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ بِتَرُوَّجُ بِمِحْرِدٍ وُصِنُولِنا إِلَى الْمُركِبِ ، وَالْتَفَائِنَا بِأُخْتِيُّ وَرِيِّسِ الْمُركِبِ وَالْبِحُارِةَ

وهكدا بدا الشابُ والعيامُ بحَمِعانَ كُلُ مَا خَفَ حَمَّلَهُ وعَلَا تُمِنَّهُ مِنْ تَحِف وحواهر الْعَصِيْرِ ، ثَمُ عَادِرا الْفَصِيْرِ ، وسارا في شيوارع المدينة ، حتى وصلا إلى المركب ، فوحدا الأختير والآخرين في انتظارهما على احرُ مِن الْجِمْرِ وسالت الأختانِ أَحْتَهُما عَنْ هذا الشَابُ الدى معها ، فقصيَّتُ عليْهم، قصيَّتَهُ ،



وكيّف أنّهُ هو الوحيدُ الذي نَجّاهُ اللهُ بإيمانِهِ ، منْ بَيْنِ جميع سُكّانِ الْمدينةِ ، واخبرتُهُمَا بأنهُ سَيأتي مَعهُمْ إلى بِغْدَادَ ، وأنّه قدْ اخْتارها له زَوْجَةً ، وأنهما قدْ آحْضرا معهما الْكثيرُ مِنْ الْجَواهِرِ النّابِرةِ .. قلتُ اسمعت الأحتان ذلك ، وشاهدنا الْجواهر النَّادرة ، تملّكتُهُمَا الْغَبُرة ، وأكل الحسد قلبيهما من أخْتهما ، الني فارْتُ بالرواج الملكئ ، وكل هذه الْجواهر التُمينة ، وسالت الدُموعُ من عَيْنَى صباحبة البيت ، وهي تُواصل حكايتها للخليفة قائلة :

- وعندما ركبنا المركب عائدين الى بغداد ، كانتْ أَخْتَاى قد اتَّفَقَدًّا على الْمَكَّر بي ، والْكَبْدِ لي .. وما حدثُ بِعْدَ ذلك كانْ صُوِّمًا وقاسيًا ، ولمَّ أنصُورُ حُدُونَهُ مِنْ أَخْتِيُ بِرغُم إِحْسَانِي إليِّهما .. فما إنْ خرجُنا منْ بحر الْحُوف الذي تُهنا فيه ، إلى بِحْرِ الأَمَانِ ، مَتَخَذِينَ طريقنا الى بَغْدَادَ ، حتى سَارَعَتْ أَخْتَاى بِإِلْقَائِي أَنَا وَذَلِكَ النَّمَاتِ فِي الْبَحْرِ ، حتى تَمنْتُولِيًّا على كلِّ شيِّع .. أمَّا الشَّابُّ الْمسكينُ فقدْ غرق ، وأمَّا أَيَّا فقدٌ كُتيتُ لي النَّجاةُ ، فَأَخَذْتُ أَسْنِح حتى وصَلْتُ إلى جزيرة تتَصلُ بشاطئ الْبَحْرِ ، فَصِعَدْتُ البِها ، وجِلسْتُ أَسْتَربِحُ ، قَبْلُ أَنْ أُواصِلِ سيرى ، فرأيْتُ حيةً ضخمة مثل جدْع النُحْلَةِ تَجْرَى بُحُوى ، وكَانُهَا تَسْتَغِيثُ بِي ، وَرَائِتُ خَلْفَهَا ثُغْبِانًا أَسْتُودُ قَدُّ قَبْضُ على ذَيْلَهَا ، حتى أسال دُمها ، وهو يُريدُ قَتَّلَهَا .. فَأَمْسَكُتُ حَجِرًا صَخْمًا ، والقَّبِتُهُ على رأس التَّعْبِانِ فَقَتَلْتُهُ ، واخْتَفْت الْحَيَّةُ طَائِرةً مِنْ أَمَامِي قَلْمُ أَعُدْ أَرَاهَا .. ثَم جِلْسُتُ أَسَتُتُرِيحُ ،



فَنِمْتُ فِي مَكَانِي وَأَنَا أَفَكُرُ فَيِما حَدَثُ لِي مِنْ غَدْرِ أَخْتَى ، فلما اسْتَثِيقَطْتُ وجُدتُ أمامي فَتَاةً ، فَتَعْجُبُتُ وسألتُها : مَنْ تكونِينَ ؟! فضحجُت الْفَتَاةُ وقالتُ : أَنَا الْحَيْةُ التي خَلُصْنَتِني مِنْ ذلك فضحجُت الْفَتَاةُ وقالتُ : أَنَا الْحَيْةُ التي خَلُصْنَتِني مِنْ ذلك التُعْبَانِ .. لِنَعْلَمِي بِا أَخْتِي أَنْنِي جِنْبُةٌ وَأَنْ هَذَا التَّعْبَانِ جِنِينً وَأَنْ هَذَا التَّعْبَانِ جَنِينً وَاللهُ فَنَقَلْتُ مِعْ الرَّبِحِ ، حستى وصَلَتُ إلى الْمَرْكُبِ التِي فِيها أَخْتَاكِ فَنَقَلْتُ كُلُّ مَا فَيِها مِنْ جَواهِنِ إلى الْمَرْكُبِ التِي فِيها أَخْتَاكِ فَنَقَلْتُ كُلُّ مَا فَيِها مِنْ جَواهِنِ

ويضائع إلى بَيْنِهِ في يغداد ، ولم اكتَّفِ بِنلك ، بلُ إِنَّنِي سَخَرْتُ اخْتَيْكِ إلى كَلْبَتْيْنِ سَوْدَاوَيْنِ ، بِعْد أَنَّ عَلَمْتُ كُلُّ مَا حَدث لك مِنْهُما .. والآن قُومي حتى أطير بك إلى بيْتِكِ ، فلما طارتُ بي إلى الْبيْتِ رأيْتُ هاتَيْنِ الْكلبَتَيْنِ ، فقالتُ لي الحيثة الْجِنْيَة مُهَدَّدة : إذا لمْ تَضْربي كُلُ واحِدَة مِنْهُما كُلُّ يُومِ الحيثة الْجِنْيَة مُهَدَّدة : إذا لمْ تَضْربي كُلُ واحِدَة مِنْهُما كُلُّ يُومِ الحيثة الْجِنْيَة مُهدَّدة : إذا لمْ تَضْربي كُلُ واحِدَة مِنْهُما كُلُّ يُومِ الدينة سَوْط ، حَضَرْتُ إلَيْكِ وسَحَرْتُكِ مِثْلَهما ، وهذا هو سَبَب ضَربي لهما يا أمييز المؤمنين .. وهذه هي حكايتي كاملة .. فَنُهِتَ الْخَلِيفَة (هارونُ الرشيدُ) مِمًا سَمَع ..

(يتبع)

رمرازه ع ۲۲۲۹

الترقيم الدولي ( ٥ - ٢٦٦ - ٢٦٦ - ٢٧٨